مَنَالُهُ النَّهُ النَّهُ عَلَيْكِ النَّهُ النَّالِي النَّا النَّهُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّهُ النَّهُ النَّالِي النّ وفاد النبي النبي المالية

| · |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

حَيَالُ النِّي صَلِيلِهِ

عَلَمُ النَّابَ النَّابِيِّ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللّل

رسوم عبد المرضى عبيد كتبها عبد الحميد تو فيق



رقم الإيداع

Y . . . . / Y . . V &

الترقيم الدولي

I.S.B.N. 977 - 361 - 204 - X

المراجعة اللغوية

السيد عبد الحميد فرغلي

جرافيك وفصل ألوان

عاصم سيد أحمد



## وَفَاةُ النَّبِي عَلَيْهُ

فِي شَهِّرِ شَعْبَانَ مِنَ السَّنَةِ الثَّامِنَةِ مِنَ الهِجَرَةِ بَعْدَ عَزُوةِ مُؤْتَةَ بِثَلاَثَةِ أَشَهُر نَقَضَتَ قُرَيْشٌ عَهَدَهَا مَعَ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ قَسَانَدَتَ بَنِي بَكْرٍ فِي قَتْلِ عِشْرِينَ رَجُلا مِنْ خُزَاعَةَ، فَاسَتَنَجَدَتَ خُزَاعَةُ بِالنَّبِيُّ عَلَيْ وَكَانَ بَيْنَهُم عَشْرِينَ رَجُلا مِنْ خُزَاعَةَ، فَاسَتَنَجَدَتَ خُزَاعَةُ بِالنَّبِيُّ عَلَيْ وَكَانَ بَيْنَهُم وَبَيْنَ النَّبِيِّ عَهَدٌ فَوَعَدَهُم الرَّسُولُ عَلَيْ بِالنَّصَرَة، فَأَمَرَ المُسلَمِينَ بِالتَّجَهُ رِللَّ عَدَدُهُمْ عَشَرَة آلاف مُقَاتِلٍ بِالتَّجَهُ رِللِّ عَرَبِ ثُمَّ تَوَجَّه بِهِمْ إلَى مَكَّةَ وَكَانَ عَدَدُهُمْ عَشَرَةَ آلاف مُقَاتِلٍ .



وَلَمَّا اقْتَرَبَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ مِنْ مَكَّة أَمَرَ أَصَحَابَهُ أَنْ يَنْزِلُوا وَيُوقِدُوا النِّيرَانَ لإظَهَارِ قُوَّتِهِمْ أَمَامَ الأَعْدَاءِ، وَكَانَتَ قُرْيَشٌ قَدْ خَافَتَ عَلَى نَفْسِهَا، فَأَرْسَلَتَ لإظَهَارِ قُوَّتِهِمْ أَمَامَ الأَعْدَاءِ، وَكَانَتَ قُرْيَشٌ قَدْ خَافَتَ علَى نَفْسِهَا، فَأَرْسَلَتَ أَبُو سُفْيَانَ يَتَحَسَّسُ الأَخْبَارَ فَلَقيهُ العَبَّاسُ بَنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ فَأَخَذَهُ إلى رَسُولِ اللَّه عَلَيْهِ فَتَأَكَّدَتَ لأبي سُفْيَانَ قُوَّةُ المُسلَمِينَ أَكْثَرَ مِنْ ذِي قَبَلُ ثُمَّ مَا وَالْمَسْلِمِينَ أَكْثَرَ مِنْ ذِي قَبَلُ ثُمَّ عَادَ إلى مَكَّةً وَأَخْبَرَ أَهْلَهَا بِمَا رَأَى هُنَاكَ وَبِتَأْمِينِ رَسُولِ اللَّه عَلَيْهِ كُلِّ مَنَ وَخَلَ دَارَهُ أَو المَسْجِدَ أَوْ دَارَ أَبى سُفْيَإِنَ.



وَدَخَلَ النَّبِيُّ عَلَيْ اللهِ وَأَصَحَابُهُ مَكَّةَ مُطَأُطئ الرَّأْسِ تَوَاضُعًا لِلَّهِ وَشُكُرًا لَهُ عَلَى نَصَرِهِ وَتَأْبِيده، وَأَمَرَ أَصَحَابَهُ أَلا يُقَاتِلُوا إلا مَنْ قَاتَلَهُم، وَقَدْ دَخَلَ مَكَّةَ مِنْ أَعَلاها وَأَمَر خَالِدَ بَنَ الوَلِيدِ أَنْ يَدْخُلَهَا مِنْ أَسْفَلِها وَهَكَذَا اسْتَسْلَمَتْ قُرَيْشٌ وَنَصَرَ اللَّهُ المُسْلِمِينَ نَصَرًا عَزِيزًا.

وَأُوَّلُ مَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ عَلَيْ النَّبِيُّ عَلَيْ النَّبِيُّ عَلَيْ المَسَجِدِ الحَرَامِ وَطَافَ بِالكَعْبَةِ وَكَسَّرَ الأَصِنَامَ، ثُمَّ قَالَ لأَهْلِ مَكَّةَ: مَاذَا تَظُنُّونَ أَنِّى فَاعِلُ بِكُمْ ؟ قَالُوا : خَيْرًا . أَخُ كَرِيمٌ وَابَنُ أَخٍ كَرِيمٍ . قَالَ: «اذَهبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلُقَاءُ». فَأَسْلَمَ فِي هَذَا اليَوْمِ الكَثِيرُ، وَبَايعُوا النَّبِيُّ عَلَى السَّمْعِ والطَّاعَةِ حَتَّى النِّسَاءُ.



#### غَزْوَةُ حُنَيْن

عَلَمَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ أَنْ قَبِيلَتَى هُوَازِنَ وَتَقيف تَسنَعَدُّ لِقِتَالِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَقَدَ جَمَعُوا لِذَلِكَ أَعُدَادًا كَبِيرَةً فَخَرَجَ إليهم عَلَيْهِ فِي جَيْش عَدَدُهُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ مُقَاتِلٍ مِنَ الذِينَ فَتَحَ بِهِم مَكَّةَ مِمَّنَ أَسلَمُوا بَعَدَ الفَتْحِ وَقَدَ أَدْخَلَتُ كَثْرَةُ الجَيْشِ بَعَضَ العَجَبِ فِي نُفُوسٍ أَفْرَادِهِ.

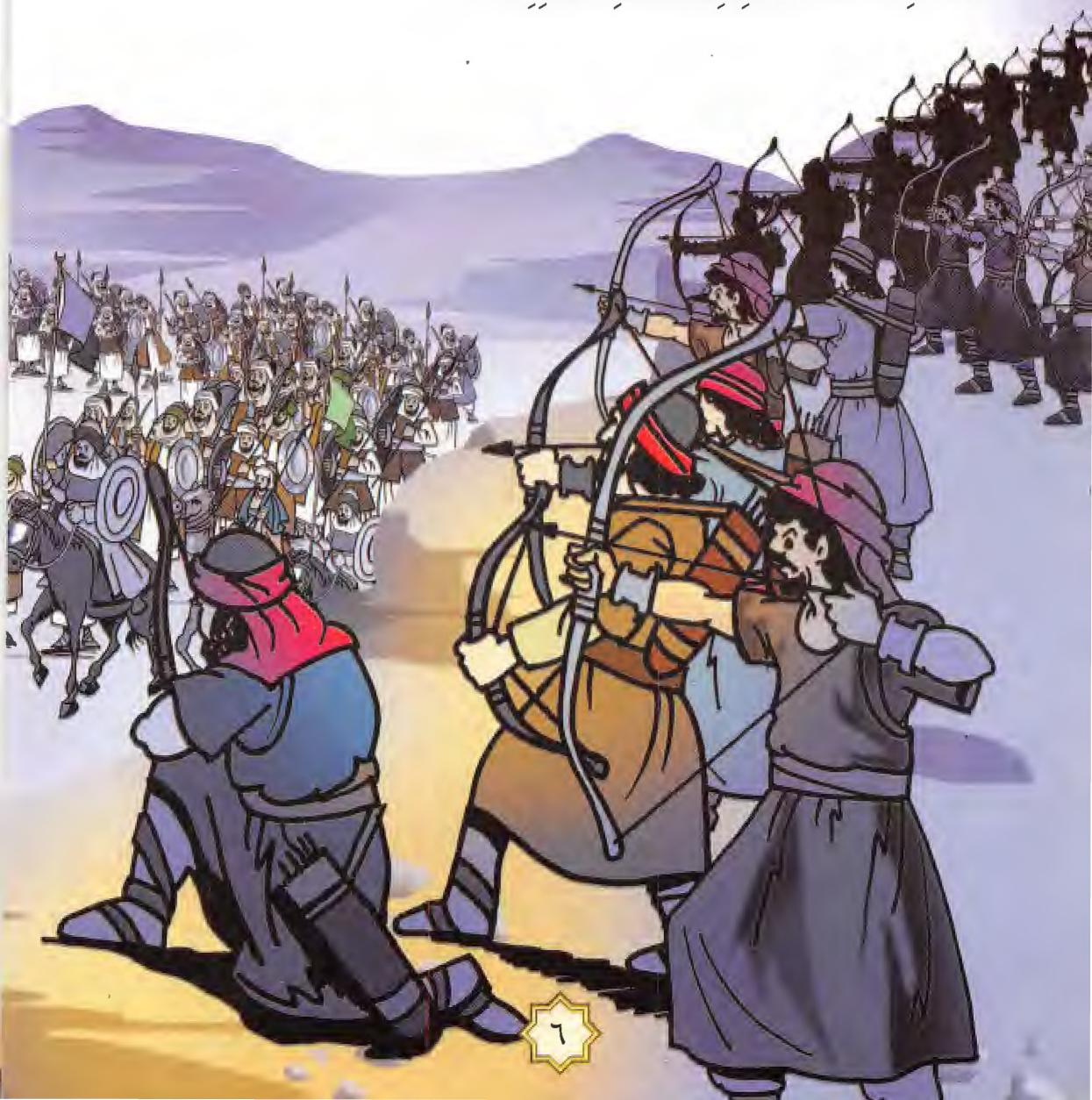



#### غَزْوَةَ تَبوك

عَلِمَ النَّبِيُّ عَلِيٍّ أَنَّ الرُّومَ وَنَصَارَى العَرَبِ يَسْتَعِدُّونَ لِغَزُو المَدينَة فَنَادَى عَلِمَ النَّبِيُّ عَلَيْ فَي أَصِدَابِهِ لِلْخُرُوجِ إِلَى تَبُوكَ لِمُفَاجَأَةِ الرُّومِ فِي دِيَارِهِمَ قَبْلَ غَزُوهِم لِيَّا فِي أَصْحَابِهِ لِلْخُرُوجِ إِلَى تَبُوكَ لِمُفَاجَأَةِ الرُّومَ فِي دِيَارِهِمَ قَبْلَ غَزُوهِم لِلْمَدينَة، فَأَخَذَتِ القَبَائِلُ تَهْبِطُ مِنْ كُلِّ مَكَانِ اسْتَجَابَةً لأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ لِلْمَدينَة، فَأَخَذَتِ القَبَائِلُ تَهْبِطُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ اسْتَجَابَةً لأَمْرِ رَسُولِ اللَّه عَلَيْهِ، وَتَسَابَقَ المُسْلَمُونَ فِي إِنْفَاقِ الأَمْوَالِ، أَمْتَالَ عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبُنِ عَوْفٍ وَأَبِي بَكُر الصِّدِيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم جَمِيعًا.





تُجَهَّزُ الجَيِّشُ وَتَحَرَّكَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ فِي شَهَرِ رَجَب سِنَةَ (٩هـ) إلَى تَبُوك فِي (٣٠) أَلَفَ مُقَاتِلٍ لَكِنَّ الزَّادَ كَانَ قَليلاوَمَايَحَمَلُونَ عَلَيْهِ مِنْ بَعِيرٍ وَخَيْلٍ قَليلاً، فَكَانَ كُلُّ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ رَجَلاً يَتَبَادَلُونَ بَعِيرًا وَاحِداً، مَعَ شدَّة حَرَارَة قليلُ، فَكَانَ كُلُّ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ رَجَلاً يَتَبَادَلُونَ بَعِيرًا وَاحِداً، مَعَ شدَّة حَرَارَة الجَوِّ وَقَتَ تِلْكَ الْغَزُوة، وَبُعَد المسَافَة بَيْنَ المَدينَة وَتَبُوكَ، مِنْ أَجَلِ هَذهِ الأُمُورِ سُمِّى بِجَيْشِ العُسْرَة. فَلَمَّا وَصَلَ النَّبِيُّ عَلِيْ إلى تَبُوكَ لَمْ يَجِدَ أَحداً مِنَ الأَمُورِ سَمِّى بِجَيْشِ العُسْرَة. فَلَمَّا وَصَلَ النَّبِيُّ عَلِيْ إلى تَبُوكَ لَمْ يَجِدَ أَحداً مِنَ الأَعْدَاءِ فَلَقَدُ تَفَرَّقُوا وَأَلْقَى اللَّهُ الرُّعْبَ فِي قُلُوبِهِم.



مَكَثَ النَّبِيُّ عَلِيْ فِي تَبُوكَ حَوَالَى عِشْرِينَ يَوْمًا عَقَدَ خِلالَهَا مُعَاهَدَاتٍ مَعَ أُمَرَاءِ تِلْكَ الجهاتِ عَلَى أَنْ يَدَفَعُوا الجِزْيَةَ مُقَابِلَ أَمَانِهِمَ وَحُرِّيَّة دِينِهِم مَعَ أُمَرَاءِ تِلْكَ الجهاتِ عَلَى أَنْ يَدَفَعُوا الجِزْيَةَ مُقَابِلَ أَمَانِهِمَ وَحُرِيَّة دِينِهِم وَبَعْدَهَا رَجَعَ النَّبِيُّ عَلِيْ إِلَى المَدِينَة مَنْصُورًا وَكَفَى اللَّهُ المُؤْمِنِينَ شَرَّ القِتَالِ. وَكَانَتُ هَذهِ الغَزْوَةُ آخرَ غَزَوَاتِ النَّبِيِّ عَلِي وَكَانَ لَهَا أَعْظَمُ أَثَرٍ فِي بَسِلُطِ وَكَانَتُ هَذهِ الغَزْوَةُ آخرَ غَزَوَاتِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَكَانَ لَهَا أَعْظَمُ أَثَرٍ فِي بَسِلُطِ نُفُوذِ المُسلِمِينَ وَتَقُوية شَوْكَتِهِم في جَزِيرَةِ العَرَبِ.



#### عَامُ الوُفُودِ

بَعْدَ أَنَ عَادَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ مِنَ غَزُوة تَبُوكَ بَدَأَتِ القَبَائِلُ المُخْتَلَفَةُ تُرسِلُ وُفُودَهَا مُعْلَنَةً الإسلامَ مِثْلَ: تَقيف، وَبَنِي تَميم، وَبَنِي عَامِر ، وَغَيرِهم، وُفُودَهَا مُعْلَنَةً الإسلامَ مِثْلَ: تَقيف، وَبَنِي تَميم، وَبَنِي عَامِر ، وَغَيرِهم، ثُمَّ تَتَابَعَت الوُفُودُ مِنْ سَائِرِ أَنْحَاء الجَزيرة العَربيَّة في أَوَاخِر العَام التَّاسِعِ مِنَ الهِجَرة ، وَلِكَثْرة الوُفُود فِي ذَلِكَ العَام سُمِّي عَامَ الوُفُود.



#### حجّة الوداع

وفي العام العَاشِرِ مِنَ الهِجَرة خَرَجَ النَّبِيُّ عَلَيْ لِلْحَجِّ فِي حَوَالَى مائة أَلْف تَرَقَفِعُ أَصَوَاتُهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ. وكَانَتْ هَذه هِي الحجَّة الأُولى وَالأَخيرة لِرَسُولِ اللَّه عَلَيْ لِذَلِكَ سُمِّيت بِحجَّة الوَدَاع، وَخَطَبَ النَّبِيُّ عَلَيْ وَالأَخيرة لِرَسُولِ اللَّه عَلِيْ لِذَلِكَ سُمِّيت بِحجَّة الوَدَاع، وَخَطَبَ النَّبِيُّ عَلَيْ فِي وَالْخيرة لِرَسُولِ اللَّه عَلِيْ الوَدَاع الشَّهيرة ، وَالذي دَعَا فيها إلى التَّمُسُكُ بِكتَابِ في ذَلِكَ اليَوْم خُطْبَة الوَدَاع الشَّهيرة ، وَالذي دَعَا فيها إلى التَّمُسُكُ بِكتَابِ اللَّه وَسُنَة رَسُولِ اللَّه عَلَيْ وَبَيَّنَ فيها الحَلالَ وَالحَرامَ وَأَوْصَى فيها بِالنِّسَاء وَالعَبِيد وَغَيْرِهُمْ .



وكَانَ النَّبِي عَيْكِ كُلَّمَا انْتَهَى مِنْ مَسْأَلَة قَالَ : أَلَا هَلَ بَلَّغْتُ؟ اللَّهُمَّ فَاشْهَد . وَفِي ذَلِكَ اليوم نَزلَ عَلَيْه قَوْلُهُ تَعَالَى:

# ﴿ ٱلْيُومَ أَكُمُلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتُمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينًا ﴾

فَلَمَّا سَمِعَ عُمَرُ بَنُ الخَطَّابِ ذَلِكَ بَكَى فَقِيلَ مَا يُبْكِيكَ يَا عُمَرُ ؟ قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ بَعْدَ الكَمَالِ إلا النَّقَصَانُ. ثُمَّ تَتَابَعَتِ الوُفُودُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى النَّبِيِّ إِنَّهُ لَيْسَ بَعْدَ الكَمَالِ إلا النَّقَصَانُ. ثُمَّ تَتَابَعَتِ الوُفُودُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى النَّبِيِّ إِنَّهُ لَيْسَ بَعْدَ الكَمَالِ إلا النَّقَصَانُ. ثُمَّ تَتَابَعَتِ الوُفُودُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى النَّبِيِّ إِنَّهُ لَيْسَ بَعْدَ الكَمَالِ إلا النَّقَصَانُ. ثُمَّ تَتَابَعَتِ الوُفُودُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى النَّبِي





### وَفَاةُ الرَّسُولِ عَلَيْكُ

بَعْدَ أَنْ رَجَعَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ إِلَى المَدِينَةِ اصْطَحَبَ أَحَدَ أَصْحَابِهِ، يُسَمَّى «أَبَا مُويَهِبَة» لِزِيَارَة مَقَابِرِ البَقيعِ في شَهْرِ رَبِيعِ الأُوَّلِ سَنَة (١١هـ) فَزَارَهَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ وَاسْتَغْفَر لِمَنْ فيها كَمَا زَارَ شُهدَاءَ أُحُد، وَكَأَنَّهُ يُودِّعُهُم عَلَيْهِ السَّلامُ، ثُمَّ رَجَعَ إلى المَدينة ومَرض ، ولَمَّا اشْتَدَّ عَلَيْهِ المَرضُ اسْتَأْذَنَ زَوْجه عَائِشَة فَأَذِنَّ لَهُ.





وَسَمِعَتُهُ السَّيِّدَةُ عَائِشَةُ وَهُو يَقُولُ عَلَيْ إِنَ الرَّفِيقُ الْأَعَلَى فِي الجَنَّةِ. فَقَالَتَ عَائِشَةُ : خُيِّرتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَخْتَرتَ.

وَانْتَقَلَ عَلِيهِ إِلَى جِوَارِ رَبِّهِ وَكَانَ آخرُ كَلامِهِ عَلَيْهِ : الصَّلاةُ وَمَا مَلَكَتَ أَيْمَانُكُم . وَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الاثْنَيْنِ (١٢) مِنْ رَبِيعِ الأَوَّلِ وَعُمُرُهُ حِينَئِذٍ ثَلاثَةً وَسَيُّونَ عَامًا. فَجَزَاهُ اللَّهُ عَنْ أُمَّتِهِ خَيْرَ الجَزَاءِ.







إنَّ خيرُ ما يَقُرؤُهُ أَبُثَاؤُنَا هُو السِّيرَةُ النَّبُويَةُ التِّي تَقُصُّ عَلَيْهِمْ حَيَاةً خَيْرِ البِشْرِ وَأَكْمَلَ إِنْسَانَ عَاشَ علَى ظهر الأرض. إذْ كَانَتْ حَيَاتُهُ كُلُّهَا دِينًا وَدُنْيَا، علماً وعملاً، خَلُقاً وسلُوكاً، بطُولةً وكفاحاً، رحمة وعدلاً، عفوا وسماحةً.

بِعَثُهُ اللَّهُ فِي جِزِيرة العَرِبِ، فأحيا أمَّةً وأقام دُولَةً، وَرَبِّي رِجِالًا ، فأنارَ الدُّنيا ونشرَ الإسلامَ.

#### صدر منها:

١- مولد التور.

٣- الزواج المبارك.

٥- الجهر بالدعوة.

٩- بدر الكبرى.

١١- غزوة خيبر.

٢- محمد اليتيم.

٤- بعثة النبي على الله

٦- عام الحزن.

٧- الهجرة المباركة. ٨- الرسول في المدينة.

١٠ - مؤامرة الأحزاب.

١٢ - وفاة النبي على .

١٥ شارع أحمد عرابي - المهندسين - ص . ب: ٢٥ الدقى - القاهرة ت : ٣٤٤٧١٧٣ فاكس : ٢٠٣٧١٤٠

E-Mail:Safeer@link.com.eg Web Site: www.safeer.com.eg

